





- Since

تيرية تصدر عن دؤسسة الأمام علي(ع). المرحر الرايس - فم المتنسة

غنيز التحرير

ضياه الجواهري

4100

شياء الزهاوي

المنصيح القراج

حسين الرّفاوي

أيتشارات

ياس الزعواء (بيلام الله وليا) (الإدواء (بيلام الله وليا)

#### to protect the contract of

البغيو ال

المعمورة الإسلامية في الواق فم المعلم نورية (١٣٣٧ - ١٩٥٨) (١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥) معلم (١٩٥١ - ١٩٥٥) ١٩٥٥ - ١٩٥٥ لايس (١٩٥١ - ١٩٥٥) مادد

والشرامية المحامر عر

البنظرية السائية الابرانية دو منسا حوسا الدو على الوقر ارديسم حراب ١٩٥٠/ الدود

> افغراق النيف الشرط رشارع الرسوارافير) فإن صرحة النضار النورع الرئيسي المالا مدم مسير عملي

المحمورية اطبيانية عروب عرب خطارة

الكويث بيانيا أدر جين \_ شيرة أند ماطر مسيه الناء المسراريا جيند راضي تسيد

المعيورية العربية السورية على الموادير أما ماليز المورة الرجود

> اليمرين متنا ارسول المشاعر ا مين - 1000000 ميد

طريقة الأشوال

من خارج ابران على مسمق مجمى تحومل الشمة بموجب حوالة مصرفة او شيك معدق 10 دوال) على بالك بني ابران شمنة أم كان الاستان وقد المساد (١٢٠٠١٢) مؤسسة ال السد وداخل الجمورية الاسلامية بحوالة مصرفية بعداق - الومان تحول على بالك مني من شعبة خيابان شهداي قد كان (٢٠٠١) رقد المسيد (١٣٠١) منيا الموافري و سنفة من الموافة أن غنوان دارد المجلة من (٢٠٠١) المنازق مع دكر الموان الريدي الكامل للمشارق مما رواه أية العظمه السيد حسين الحمامي أعلى الله مقامه قال: كان من عادة الشيخ على بن الشيخ باقر أل صاحب الجواهر أن يزور الإمام الحسين عليه السلام ليلة عيد الفطر ويصلي صلاة العيد في صحن الإمام الحسين عليه السلام، وفي سنة 1345 هـ جاء الشيخ كمادته إلى كربلاء وزار الإمام عليه السلام ، ثم راح إلى الصحن الشريف؛ لبصلي صلاة الميد، وكان أحد أعلام كربلاء قد أقيمت له الجماعة أيضاً لصلاة العيد بقرب جماعة الشيخ وقد اصطف المنات خلفه، وقبل الدخول بالصلاة لمح العالم الكربلاني جماعة الشيخ على فسأل عن الإمام فأخبر به، فانتم به وانتم أصحابه كلهم بالشيخ.

وبعد الفراغ من الصلاة خرج الشيخ من الصحن الشريف وفي باب الصحن الشريف وقف يودع الإمام الحسين عليه السلام وتوجه تحوه مسلماً وطلب منه أن يتوسط له عند الله تعالف في قبض روحه.

يقول السيد الحمامي أعلم الله مقامه: وكنت يجنيه فقلت له متعجباً: لماذا؟ هذا أول النصر، فقال: يا سيد لا تجتمع الدنيا والأخرة، فمات رحمه الله في اليوم السابع من شوال.

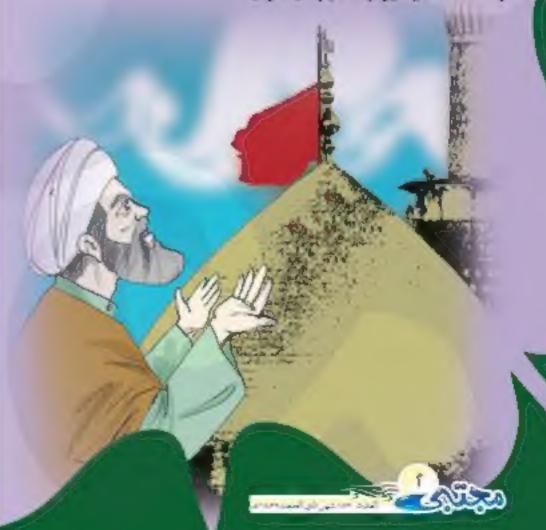





# مفدة الثيي

روى المستعودي عن كتاب الأخبار لأبي الحسن النوفلي بإستاده إلى العباس بن عبدالمطلب قال:

كنت عند رسول الله صلَّى الله عليه وأله إذ أقبل علي بن أبي طالب ، فلما رأه أسفر في وجهه فقلت: يا رسول الله إنك لتسفر في وجه هذا الغلام.

فقال: يا عم رسول الله ، والله لله أشد حباً له مثّى، ولم يكن نبي إلا وذريته الباقية بعده من صلبه وإن ذريتي بعدي من صلب هذا، إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم إلاً هذا وشيعته فإنهم يُدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم.

ولذا أخذ هذا المعنى الشعراء . فقال صفي الدين الحلي:

بحب علي تُسرُ النفوس وتزكو القلوب وتحلو الثمار فإما رأيت له مبغضاً ففي أصله نسب مستعار فلا تعذلوه على فعله فحيطان دار أبيه قصار



### میتحاشو میتاد واس ها



حينما قاتل أمير المؤمنين عليه السلام مرحب في معركة خيبر كان من عادته عليه السلام ألا يتأخر في الاجماز على أعداء الله تعالى ، ولكنه هذه المرة تأخر في قتل مرحب ولما سُئل في ذلك قال: إنه عليه السلام حينما قعد على صدر مرحب؛ ليحتز رأسه ، بصق اللعين في وجه أمير المؤمنين عليه السلام، فقام عنه عليه السلام وتركه، فلما سُئل عن سبب قيامه بعد التمكن منه قال عليه السلام؛

(إنه لما بصق في وجمعي اغتظت منه، فخفت إن قتلته أن يكون للفضب والغيض نصيب في قتله، وما كنت أحب أن أقتله إلاّ خالصاً لوجه اللّه تعالى).



# يوم الولاية الكبرى

لقد كان يوم القدير علامة فارقة وحجة قاطعة وبرهاناً ساطعاً للمؤمنين أن الله تعالى قد اختار لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إماماً وخليفة له ما لرسول الله صلى الله عليه وآله من الولاية التامة وكانت ولاية النبي صلى الله عليه وآله على المؤمنين أنه أولى بهمَّ من أنفسهم ، فليس لهم مع أمره أمر، ومع اختياره اختيار . فكاتت هذه المنزلة العليا لعلى عليه السلام على المؤمنين بعد التبي صلى الله عليه وأله وهذا يقرر من الله تعالَّى مقام الإصطفاء له كما كان المصطفى صلى الله عليه وآله مصطفىً من الله سبحانه، وهو مكان جليل ومرتبة مقدسة وذلك لعلم الله تعالى بطهارته وهى منزلة الإمامة التي جعلها الله تعالى فيه وفيّ ذريته يوم قال بعد أن نصب النبي علياً عليه السلام قائلًا؛ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين . أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عادًاه... فَنَزَلَ الْأُمِينَ جَبِرِئِيلَ بِقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً). كل ذلك بولايةً على بن أبي طالب عليه السلام.

وَيَعْنِي ذَلِكُ أَيْضًا لَن دِينَ الإِسلامِ الذِي أَنزَلهِ اللّهِ على رسوله وبِلَغُه الرسول للناس ما كان كاملاً

وأنَّ نعمته سبحانه على عباده ما كانت تامة إلاَّ يأمامة على عليه السلام.

ولهذا يعد هذا اليوم عند المسلمين المؤمنين عيداً عظيماً له قدسيته وفروضه ، حيث يتوجه المؤمنون إلى النجف الأشرف ليجددوا عهدهم بزيارة امير المؤمنين عليه السلام والموالاة له، وقد أضهر الله تعالى كرامات هذا اليوم لزواره من المرضى وذوي العاهات المزمنة ، ولذا يقصده الناس من شتى بقاع الأرض للتعرض لكرامات الله تعالى فيه، وقد ذكر ذلك المؤرخون والكتّاب بما لا مجال للمزيد عليه.

ولحدًا نجد الشعراء في كل عصر ومصر يذكرون ذلك تبركاً وتيمناً لحدًا العيد الأغر، فحنيلاً لك يا سيدي يا أمير المؤمنين بالعناية المباركة لله تعالى فيك لما قدمته في سبيله من





جهاد وتضحيات ان نسيها البعض أو تناساها فهي عند الله من الثابتات الواضحات، يؤمن بها أهل الدين ويتشرف بها أهل اليقين، أما الحاسدون والمبغضون والشاكُون والذين في قلوبهم مرض فعليهم أن يحضروا جواباً لله تعالى حينما يسألهم بقوله سبحانه، (وقفوهم إنهم مسؤولون) عن ولايتك يا أمير المؤمنين.

وقد تباری الشعراء والموالون فی ذکر یوم الغدیر وما عقد لرسول الله صلی الله علیه وآله فیه لأمیر المؤمنین، فهذا الشاعر المبدع جمال الدین الخلیعی یقول فیه:

> حبذا يوم الفدير إذ أقام المصطفى قائلا: هذا وصيّى وهو الحاكمُ بعديً والذي أظمره الله والذي طاعته فرض فأطيعوه تنالوا فأجابوه وقد أخفوا بقبول القول مثه يا أمير النحل يا من والذي ينقذني من والذي مدحته ما لك أخلصت الولايا ولمن عاداك منى نال مولاك الخليمي بتبريه إلى الرحمن

يوم عليد وسارور من بعده خــير امير ووزيري وتطيري بالكستاب المستنير على أهل العصور على أهل العصور القصد من خير ذخير غــل الصدور والتهاني والحبور خبه عقد ضميري حر نیران السعير عشت أنسى وسميري صاحب العلم الغزير لعن ڪل ودحور يوم التشور الحتنا من کل کفور

والجدير بالملاحظة ان الشاعر أعلاه وُلد من أبوين لاصبيين، وكانت أمه قد لذرته حينما يكبر ليقطع طريق الزائرين إلى كربلاء ، ولكن الرحمة الإلهية أنقذته يوم بعثته أمه لذلك، فنام في طريق الزوار ، فرأك في منامه أن الزوار متوجمون إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام وغبارهم صار عليه، وأن القيامة قد قامت وقد أمر به إلى النار، لكن النار لم تمسّه لما عليه من ذلك الفبار، فانتبه مرتدعاً عن نيته السابقة واعتنق ولاء العترة الطاهرة وقال في شعره:

إذا شئت النجاة فزر حسينا

لكي تلقى الإله قرير عينٍ فإن النار ليس تمس جسماً

عليه غبار زوار الحسين



# شبهادة الإمام الباقر

في السابع من هذا الشهر ، ذي الحجة سنة ا الله هـ توفي الإمام الباقر عليه السلام مسموماً بعد أنَّ ملا الدنيا بعلمه وفضله في فترة من أشدَ الفترات قساوة على الإسلام وأهله، وقد اكتوى فيها المسلمون بنار بني أمية وبني مروان ، خصوصاً الذين لم يعرفوا غير العنف والقسوة وسيلة للسيطرة والنفوذ ففي هذا العهد لم تسلم حتى الكعبة المشرفة من جورهم وظلمهم، فرميت بالمنجنيقات وسالت الدماء أنهاراً من قبل ولاتهم الظلمة. ومن جمة أخرى أشاعوا في الناس وسائل اللهو والمجون والغناء وصار المغنون لا يفارقون قصور الخلفاء الحافلة بأنواع الجواري والملاهي، في هذه الفترة وفي هذه البيئة الفاسدة عاش الإمام الباقر عليه السلام وامتحن بهذه السياسة الرعناء من قبل صبية النار، الذين رآهم النبي صلَّى الله عليه وآله في رؤياه، فكانوا ينزون على منبره من سلالةً الحكم بن أبي العاص المروائية الذين حذر رسول الله صلَّى الله عليه وأله الأمة منهم. حيث قال: إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلاً جعلوا مال الله دولاً ودينُ الله دخلاً وعباد الله

فكيف تسنى للإمام الباقر عليه السلام إحياء

دين جدّه ونشر علومه التي سارت بها الركبان من مدرسته ومدرسة ولده الإمام الصادق عليه السلام وسط هذه البيئة الفاسدة؟

تلك هي العناية الإلهية الخاصة التي قيضت لهذا الدين الجديد رجلاً مثل الإمام الباقر عليه السلام ليكون مجدداً للحضارة الإسلامية في القرن الثاني للهجرة بعد أن أوشكت الردة الأموية المروانية أن تقضي عليها قضاءً مبرماً لتحل محلها الأعراف الجاهلية.

والإمام الباقر عليه السلام الذي وصفه جده المصطفى صلَّى الله عليه وآله بـ (باقر العلم) أهل ومحل لهذه الصفة وهذه المسؤولية، فشمر عن ساعد الجد وفتح أبواب مدرسته فَكَانَتُ كَكُوةَ ٱلنَوْرِ فَيْ سَاحَةً مَظَلَمَةً، فَقَصَدَهَا العلماء الذين ضاقوا ذرعا بحياة الظلم والجورا فأرسى الإمام قواعد مدرسته لتجديد حضارة الإسلام، وقام بتدريب النخب الصالحة التي تتولى تربية الأمة وتوعيتها بأحكام الإسلام، ومِّي خلال مُتَرة قصيرة وإذا بسيلَ العلماء من رواد العلم والمعرفة من أقاصي العالم الإسلامي يتوافدون على الإمام ويرتوون من تُورَ عَلُومُهُ، وقد كانْ هَذَا عَلَى مَصْصُ مِنْ بِنِّي مروان فكانوا ينظرون إليه بعين حاقدة ويتريصون بالإمام الباقر الدوائر فمرة يفرضون عليه الإقامة الجبرية، ومرة يلاحقون طلابه، ومرة يوعزون لولاتهم بالتضييق على أولئك الطلبة الذين ساروا إليه من مسافات بعيدة ، لكن شمس الإمام العلمية وشخصيته التي ملات قلوب طلابه والمحيطين به قد بلغت أسماع الولاة، فأذعنوا لها مهطعين، ففي مرة يأمر الخليفة عبدالملك بن مروان



9

باعتقال الإمام عليه السلام وزجّه في السجن. لكن عامله على يثرب يثني عزمه بما بلغه الإمام من مكانة علمية ودينية في نفوس أهل يثرب، فيقول له في رسالة بعثما إليه:

رسالة والي يثرب إلى الخليفة عبدالملك بن مروان يقول فيها:

(ليس كتابي هذا خلافاً عليك ولا رداً لأمرك، ولكني رأيت أن أراجعك في الكتاب نصيحة وشفقة عليك، فإنّ الرجل الذي أردته ليس على وجه الأرض اليوم أعف منه ولا أزهد ولا أورع، وإنه ليقرأ في محرابه فيجتمع الطير والسباع تعجباً بصوته، وإنّ قراءته لتشبه مزامير آل داود، وأنه لمن أعلم الناس وأرأف الناس وأشد الناس اجتهاداً وعبادة، فكرهت لأمير المؤمنين التعرض له).

ولئن ثنى هذا الكتاب الخليفة المتربع على كرسي الخلافة بالشام عن التعرض للإمام الباقر عليه السلام، فما ثنى ولده هشام بن عبد لملك عن الاساءة للامام عليد السلام

والتعدى عليه، إذ أمر عامله على المدينة بحمل الإمام إلى الشام وأوعز إلى بطانته وجلاسه بعدم احترام الإمام وإحراجه، فدخل الإمام على الخليفة هشام ولم يسلم عليه بالخلافة، فبادره هشام قائلاً: يا محمد لا يزال الرجل منكم قد شق عصا المسلمين ودعا إلى نفسه وزعم أنه الإمام سفهاً وقلة علم فانبرى له الإمام قائلاً: (أيها الناس، أين تذهبون وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخركم، فإن يكن لكم ملك معجل فإنّ لنا ملكاً مؤجلاً وليس بعد ملكنا ملك، لأنا أهل العاقبة والعاقبة للمتقين)، ثم يخرج الإمام من ديوان هشام والتقى بأهل الشام فخطيهم ووعظهم وذكرهم بحقوق أهل البيت عليهم فخاف من ذلك هشام ودس إليه من أوقر سرجه سُماً ، فوصل إلى المديثة وقد تمرأت أفخاذه من ذلك السم والتحق بربه سيحانه شاكيا له ظلم الظالمين.

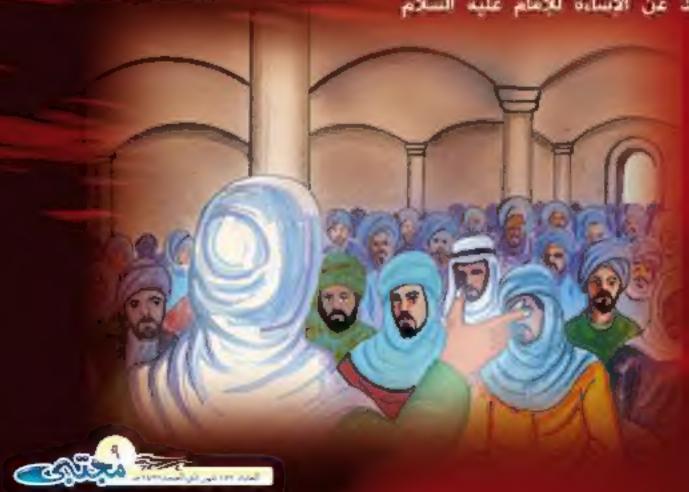

## affill amalli

كان الأعمش ممن يضجره كثرة الكلام، ففي يوم الشك من شمر رمضان أخذ الناس يسألونه فيه، فضجر ثم بعث إلى بيته ، فجيء له برمائة ، فشَقُها ووضعها بين يديه، فكان إذا نظر إلى رجل أقبل يريد أن يسأله تتاول حبة منها فيكفي الرجل السؤال ونفسه الرد،

ومرة أخرى طال فيها شعره فقال له أحد أصحابه: لم لا تقص من شعرك؟ قال: لا أجد حجاماً يسكت حتى يفرغ من قصه، فقال له: أنا أتيك بحجام وأوصيه بالسكوت حتى يفرغ، فوافق، فجيء له بحجام فأوصي ألاً يتكلم حتى يفرغ من عمله، وبدأ الحجام يقص شعره من جانب من الجوانب، فلما فرغ من ذلك الجانب تحول الى الجانب الآخر من رأسه، فسأله مسألة، فما كان من الأعمش إلاً قام ونفض ثيابه وقام بنصف رأسه محلوقاً ودخل بيته.



## أحمق قريش

قال الشعبي: قدم أبان بن عثمان بن عفان على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين زوجني ابنتك، قال معاوية: يا بن أخي هما اثنتان ، إحداهما عند ابن عامر والأخرى عند أذيك عمرو، قال: كنت أظن أن لك ثالثة! قال معاوية: يا بن أخي تخطب إلي ولا تدري لي بنت لم لا!!



أتي برجل مدني إلى بعض الولاة. فأمر بإقامة الحد عليه وكان الرجل طويلاً، والجلاد قصيراً، فلم يتمكن من ضربه، فقال الجلاد: تقاصر لينالك الضرب! فقال له: ويلك إلى أكل الفالوذج تدعوني، والله لوست أني أطول من عوج بن عناق، وأنت أقصر من يأجوج ومأجوج.



#### الشعبي والأحمق

دخل رحل أحمق على الشعبي وهو جالس مع امرأته عقال: أيكم الشعبي؟ مقال الشعبي: هذه واشار إلى امرأته مقال. ما تقول أصلحك الله في رجل شتمني أول يوم من رمضان هل يؤجر؟ مقال: إن قال لك يا أحمق ماني أرحو له الأحر.



#### மூறையற்றுகு

يروى عن عيسى عليه (لسلام أبه قال: (استكثروا من شيء لا تأكله (لنار)، فقيل له: ما هو يا روح الله؛ قال: المعروف.

#### Chapping an

سقط أعرابي عن بعيره، مانكسر صلعُ من أضلاعه، فراح إلى المجنر، فقال له المحبَر: خذ تمراً جيداً وانزع عنه نواه وأقماعه واعجنه بسمن، ثم ضعه على صلعك

المكسور، فقال الأعرابي؛ من الداخل أصعه أم مرز الحارج؟ قال: من الحارج يرحمك الله، قال: لو كان من الداخل هو أنفع لي!!

#### شهادة الحمير

كان بمكة رجل يفعل القبائح، مشكى إلى عامل مكة ، فنفاه إلى عرمات فبني بها مبرّلا وأرسل إلى أصحابه: ما يمنعكم من زيارتي؟ فقالوا: أنت بعيد في عرفات. فقال : حمارُ بدرهم وأنثّم بعيدون عن أعين آلرقباء فمعلوا. فصاروا يركبون إليه حتى اشتهر ، فشكوه إلى والى مكة. ، مُأرسل حلقه وقال له: يا عدو الله طريتك من حرم الله فصرت تفسد في المشعر الحرام؟ فقال. يكشون على أيها الوالي. مقال المشتكون عليه : أيها الوالي الدليلَ على ما نقُّول أن تأمر بجميع حمير مكة فترسل بها أمناء إلى عرفات، فيرسلونها هناك ، فإن راحت إلى منزله دون المبازل مشهادتنا صحيحة. فقال الوالي. إن هذا خير شاهد، فأرسل إلى أصحاب الحمير، ثم راحٌ معما الامناء وأرسلوها في عرفات ، فما راحت إلا إلى منزله بغير دليل. فقال الوالي. جردوا اللعين من ملائسة، فلما نظر إلى السياط قال للأمير؛ هل أنت عازم على ضربي؟ قال: بعم يا عدو الله، فقال: يا أمير إنى أحاف أن يشَّمت بنا أهل العراق ويتندرون علينا أنَّ الوآلي يجيز شهادة الحمير، فضحك الوالي وحلَّى



## قعلمین ابنی طالب عم النبی ماسته والد

بعد أن قام بدورة خير قيام في الدفاع عن الجهر وفسر الله عليه وأنه وحمايته ورد الظهد عتب وفسر المجال أمام حموته البيشاء ليافحا النائب الفد الإنصاب وفي المحت النائب الفد الإنصابة وهذه الحضمة التي معل يصا ليرد عاديا أريش المشر كا في الدفاع عن ابن أخيد الأ كا أن تبلغ يوجه الارش في المحت الإن المحت الارش في المحت ال

المسرام بالشارم



وفي محضر شعادته هذا وبنو هاشم حاضرون وكان على رؤوسهم الطير هن العصاب الذن سيتم بهم قال لهم: (إن ترالوا بخير، ما سمعتم من محمد وما البعتم أمرم: فاتبعوه وأعيلوه ترشدوا: يَا معشر: بُني هاشم أمليموا محمداً ومحقوه تفلحوا وترشدوا)

وما أن ألم علي تجميزه وفست وحملت جنازت على أمناق الرجال لمترض الرسول صلّى الله عليه وأله جاازة عمه وقال: (وصالك رحمٌ يا عم، وجزية غيراً: فلقد ريت وكفات سفيراً: ونصرت وأذرت شيراً: ومار مع المتازة حي بنا المنت وقف عليه وقال: (أما والله لأستففرن لك ولأشفعن أبينا



وما أن غابت عين المحامي والخفيل حتى بدأت قريش المشركة جولتها مع النبي صلّى الله عنيه وآله، فقال عنيه السلام؛ (ما نالت مني قريشُ شيئاً أكرهه حتى مات أبوطانب). وفي كل مناسبة يمبّر النبي الوفي صلّى الله عليه وآله عما في داخل نفسه لعفه حيث يقول في إحداها: (ياعم ما أسرع ما وجدت فقدك).

ولذلك سعى ذلك العام الذي فقد فيه عقه الحامي وزوجته الكريمة خديجة جمام الحزن، وفي ساعة من ساعات ألهه وحزنه صلّى الله عليه وآله تنبعث من تحتجرته محذه الكلمات: المثقلة بالحزن ومفعورة بالثقة بالله والصارخة بالشكوف لعا ناده من قريش، (اللحمُ إليك أشكو ضعف قوتي، وقنة حياتي وهواتي على الناس)

فيأتية الجواب من ربّه: (أخرج منها ـ أي مكة ـ فقد مات ناصرك):

هذا الدور العبارك الذي قام يه أبوطائب عليه السلام وهذا السياج الذي أحامله على ابن أطيم وهذه الهمة المتساعدة في حمايته وشق الطريق أمامه غم تخن لارضاها القلوب العريضة التي عشعش فيصا الشيطان ومال بحا عن الصراءاً أنحيَّ لا يعطنها أنَّ تعلمن في الرسول مُثَّى الدِّ عليه وأنه ولا في ابن عمه الومي الذي أبلي البلاء الحسن في الدفاع س الرسالة في المواقة لمحبة فوجدا فرستها فيالي بناني بغرب أسلام ولو لم يُشَنُّ أبو عَالَتِهُ أَوْ لَعَلَيْ غَلِيهِ السلام مًا أناهددًا بعدد المعاسل الكاذبة في أنحاد الشوال ولتنك تجد الأقلام المأجهرة تشيل المن والثناء العاطر عثى عدو الله ورسوله أي المقيان لذي مَا أَمَنْ قَلَيْهُ وَلَسِالُهِ يُوماً وَالْذِي ذَاقَ الْمِسْلِعُونَ الأوائل مي انكار من الجرنة وسناية الأمريج ثار اس بقتف يذلف مد يؤش الجيوش وقب المعاري عب نعيد الجمود ورجعواه الأمون لأن المحورة وخاله اللب الا تعاوية الذي يسر عبد يقول المخلص ندو بسرود این افاهی واودندی این مروفی

الرسوق صلى الله عليه والقرقي الملعن في عما وابن عمد فيتفقضا الفافلون والبسطاء من الناس في يوم من الأيام وبينما كان علي عليه السلام في رحبة مسجد الكوفة والناس حوله فقام إليه رجل ممن وصلت إلى سمعه مقالات سوء في أبي طالب فلي عليه الحق فقال له: يا أمير المؤمنين إنك بالعكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب بالنار، فتبدو علامح القضب على وجه أمير المؤمنين وتثور نفسه الشريفة على هذا الدور النليء الذي ترجف به أمية والضائمون في ركابها فقال له:

مما فض الله قَاك، والذي بعث محمداً بالحق نبياً نو شفع أبي في كل هذتب على وجه الأرض لشفعه الله الله: قبي معذّب: باللار وابله قسيم (لجلة والتار؟!!! إن ثور أبي طائب يوم القيامة \_ ليملفي ألوار الخلائق إذ خمسة الوار

ومُرَةَ أَخْرِتُ يَقُولُ فَي حَقَّهُ وَهُو هُو عَنَي مَعِ الْحَقِّ والحقِّ مع على

والله ما عبد أبي ولا جدن عبدالمطلب ولا هاشم ولا ) عبد ملاف صلفا قط، شالوا يصلون إلى البيت على أبين إبراهيم عليه السلام متمسكين به

ومرة أخرك يُخشف أمير المؤملين غليه السلام الحقيقة في كلمان أبي جنائب إيماله فيقول: خان والله أبوطائب فيدمنائل بي عبدالمجناب مؤمنا استما يكلم ليماله احفاقة على بني حاشم أن البلاما قريش





#### قال <mark>تعالى في سورة التوبة:</mark>

(يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الاكم واخوالكم أولياء أن استحلوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم ملكم فاولنك هم الظالمون - قل ان كان أباؤكم وألناؤكم وإخوالكم وأزواحكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسالها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وحهاد في سليله فتريضوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) التوبة 14.

مرُ عدي بن حاتم الطائي ومعه ابنه ريد في صفين، فوجدوا رحلاً من بين قتلى جيش معاوية، وكان هذا القتيل خال زيد بن عدي، فغضب زيد وراح يصبح من قتل خالي، فحاءه رجل طويل وقال: انا قتاته

فما كان من زيد إلاً وثب عليه وطعنه برمحه مأرداه قتيلاً.

فُعُصب عدي على ابنه من هذا العمل العشين وأخد يكيل له السباب والشتائم ويقول له: (يا بن المائقة لست على دين محمد ان لم ادفعك اليهم) يعني: ليقتصوا منك.



فلما علم زيد الجد من أبيه هرب منه فلحق بمعاوية، فرفع عدي يديه إلى الله داعياً عليه قائلاً؛ اللهم إن زيداً قد مارق المسلمين ولحق بالملحدين، اللهم فارمه بسهم من سهامك لا يلتوي. ثم قال: لا والله لا اكلمه من رأسي كلمة أبداً، ولا يطلني وإياه سقم أبداً.

مع علمك عزيزي القارئ أنَّ عاطمة الادوة أمضى واشد من عاطفة البنوة، لكن عاطمة الإيمان والعقيدة أقوى وأشد منعما، ولذلك نرى أنَّ عدياً أراد أن يورد ابنه حياض الموت في فعله الشائن لولا فراره منه.



## نَّمَاذُجُ مَن النَّفَاقُ والإزدواجية في الحياة



هنالك الكثير من الماس تظهر على ألسنتهم آراء او أهلداف، لكنهم يضمرون أشلياء غيرها وهذا كما تعلم من سليرة النافشان اللين يظهرون شليثا ويخفون نقيضه، وما تلبث الأيام تكشف نواياهم الريضة التي تستروا بها، ومن الشواهد على ذلك:

#### الشاعر العكوك و المأمون العباسي

العكوك من الشعراء البدعين، وقد آمتدهه كثيرون، وكان ممن مدح أيا دلف القائد العباسي العروف بولائه لأمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته، وكان أبودلف حقا من الأبطال في سياحات الوغي، كما كان جوادا كريما ذا أخلاق عالية، لدا مدحه الشاعر المكسوك وذكر في قصائده صفاتسه ومكارم أخلاقه فقال:



إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتصره فإذا ولى أبودلسف ولت الدنيا على أثره

# القائل في أبي دلف: إنما الدنيا ابو دلف يبي مفراه ومحتصره فجعلنا ممن يستعير منه الكارم! فقال: يا أمير المؤسين : أنتم أهل بيت لا يقاس بكسم أحد فقال المامون: يا عدو الله مسا أبقيست والله أحدا. وإنما استحل دمك بكفرك، حيث تقول فيه: أنت الذي تسرل الأيام مسرلها وتسقل الدهر من حال إلى حال فليسس ذلك لأحد إلا الله. فالشسعراء هسذا ديدتهم، إذا

قلما سسمع بها المأمون لم يرق له الأمسر. فأمرُ أزلامه

وجلاورته أن يطلبوه، مألقي عليه القبض وحمل مقيدا

إليه، فلما حضر بين يديه، قال له ؛ يا بن اللخباء أنت

كل من في الأرض من عبرب الإن بالاية إلى حضره مستعيارمسناكمكرمسة ا يكتسيها يوم معتخره

وتنقل البهر من حال إلى حال

إلا قضيت بأرزاق وأجال

ثم مدحه بقصيدة أخرى قال فيها:

أنت الذي تنزل الأيام منزلها

وما مندت مدى طرف إلى أحد

مدحوا ويمكن توجيه شهره توجيها مقهولا هو أنه إذا غضب فإنه يحول الحياة إلى جحيم، وإن رصي حولها إلى نميم، وإذا نظر إلى عدوه نظرة غضب فسوف يقضي بتلك المطارة على عدود، وإذا نظر تظرة رضا الله يحبه فسموف يكرمه ويحييه. لكن المعون لم تكن لتأخذه الفيرة على الله تعالى من ذلك

لكن المعون لم تكن لتاخذه الفيرة على الله تعالى من ذلك أو أنه الرعج وتأذى من أن المكوك منح طبقات الله تعالى لأبي دلف بل إنه كان له دائع آخر تستر به وإن ظهر على لسانه، حيث خاطب العكوك بقوله:

كل من في الأرص من عرب بين باديه إلى حضره مستعير ملك مكرمة يكتسبها يوم مفتخره فقال له: جعلتما ممن يستعير منه المكارم، فهنا المأمون أظهر هدفا هنو الغيرة على الله مسبحاته وأخفى هدفه الحقيقي، وهو الغيرة من أبي دلف ومدح الشاعر إياه، فثار لنفسه ومسلطاته، فأمر جلاوزته بأن يخرجوا لساته من تفساه ففعلوا بنه ذليك، فمات وهنو في سنان الأربعين مندة ٢١٦ هـ.



# 4

#### سبحان من قتل

معلمات عبد الهادي الموسوي رموم، رشيدي مقدم

## الأمير وفكِّ الأسير!!

حينها تولى يزيد بن عبدالعلال بن مراون الخلافة عين بزيد بن أبى مستم واليا على أفريقيا جمومها



فقال لمحمد بن يريد ونشوة الطفر تبدو على وجهه. يا محمد بن يليد طالها سألت الله ان يعطلني منك. فقال حممد، وأنا والله طائما سألت الله أن يجهرني ملك



وقد كان واليا عليها من قبل محمد بن يريد، فطلبه الوالي الجديد أشد الطلب حلى أثقى القبش عليه في شهر رمضان المبارك علد المفرب.

وكان الوالي الجديد جالساً على جرسية وبيدة علقود علب



وكان الوالي الجديد ملاغيا جبارا فقال له: والله ما أجارك الله ولا أمارك، وان سيقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته. ووالله لا أكل جذه الجية من الجنب حتى أقتلك





ثم أمر الحرس فكتفوه وجيء بالنماع ووضعت رقبته عليه وقام السياف على رأسه



غُلما رفع رأسه من السجود شربه رجل من الأفارقة بعمود على رأسه فَقَتَله



وهنا حضرت جيلاة العقرب، فوضع الوالي الجديد عنقود انعنب من يده ثم تقدم ليصلي وكان الناس جدا مستالين منه لطنمه وتجيره



ووصل الخبر إلى محصد بن يزيد فحن كتافه وسلق سرناحه فقال، زعم بن (لزانية أن الله تمالى لم يلمكن من اجارتي وذلك من طفياته وتجبره.







في حياة شيبة الحمد دلالات كثيرة تزخر بها حياة حفيده اليتيم. وإن واحدة سها لو لم تكن نها ثانية لكميلة بقيام البرهان الساطع والحجة الدامعة. ادا هذا اليتيم الأمين سيكون نبي هذه الأمة وغيث رحمتها ومن جملة تلك الدلائل ما يلي:

مرت سنين مجدمة انقطع فيها الفيث وصحل الماء في قريش وجف عندهم كل شيء ، فالا شجر ولا ثمر، فكانت حياتهم ملؤها البؤس والقنوط لدا توجه زعماؤهم إلى عبدالمطلب شفيعهم إلى الله

تعالى الدي دلتهم التجارب إنه الوسيط التي لا ترد له دعوة، وهذه المرة دلتهم عليه رؤيا رأوها في المنام بصفات كريمة فتوجهوا إليه صباحا يستغيثون وبالرؤيا يحبرون، فقام عبدالمطلب تحف به هالة من اشباله وقد حمل على صدره حفيده البثيم وراح إلى البيت فاستلم الركن ، ثم توجه إلى قمة جبل أبي قبيس، وتحركت شفناء بدعوات مناجيا ربه:

لا هم هؤلاء عبيدك ويمو عبيدك وإماؤك وينو إمائك وقد نزل بنا ما ترى وتتابعت علينا لا هم هؤلاء عبيدك وبمو عبيدك وإماؤك وينو إمائك وقد نزل بنا ما ترى وتتابعت علينا السنون، فدهبت بالظلف والحف والحافر، فادهب عنا الجدب وائتنا بالحياء والخصب، وتصعد الدعوة الصادقة إلى السماء وتستجيب لها بما يشعر بقرب الداعي من ربه الرهيم، فلم يبرح الجبل إلا والسماء تلبئت بالسحب، تحمل الحصب وتطرد الجدب وينزل الغيث وتسيل الاودية، وتفتر الشفاه اليائسة ببسمة الحياة وتبري لهذه الدعوة الصادقة مشاعر العرفان بالجميل من امرأة هي: رقيقة بنت أبي صيفي تقول:

> بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا فجاء بالماء حوني لم سبل منا من الله بالميمون طائره مبارك الإسم يستسقى الغمام به

وقد عدمنا الحيا واجلودُ العطر دان فعاشت به الأنعام والشجر وخير من بشرت . يوما . به مضر ما في الانام له عدل ولا خطر

#### عبدالمطلب على عتبة الموت

وتمضي حياة شيبة الحمد وهاجة بالبور ، مليئة بارهاصات النبي المنتظر الدي قرأ عنه في الكتب



C



السماوية، وتصدقها اسيرة الحفيد اليتيم المملوءة بالقيم والمعنويات ما يرمع شأنه عند جده فيرداد له حبا وعليه شمقة ويه حبابا

أما وقد بلغت سنين عمره الكريمة المئة والعشرين فأخدت منه مأخدا كبيرا. ولكن وحهه الدي يشع بالنور. وهو يعالج سكرات الموت وقد حف به بنوه وأهل بيته وفي قلبه مهمة كبيرة أدار عينيه فيمن يلقيها على عائقه ، فيقوم بها حير فيام ويمند بصره ليستقر في ابي طالب وهو الدي شاركه العناية بهدا الحميد اليتيم مقال له:

> أوصيك يا عبدمناف بعدي بموحد . بعد أبيه . مرد ثم يقول:

> وصيث من كثيته بطالب عبدمنات وهو دو تجارب بابن الحبيب أكرم الاقارب بابن الدي قد غاب غير آئب ويتبرى نه في تلك الساعة، على شدتها أبوطالب فيقول:

لا توصّني بالازم وواجب إني سمعت أعجب العجائب من كل حير عالم وكاتب بان، بحمد الله، قول الراهب

ثم يستمر عبدالمطلب في وصيته لأبي طالب: انظريا أبا طالب أن تكون حامظا لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه ولم يذق شفقة أمه أنظر أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك، فابي قد تركت ببي كلهم وخصصتك به لأنك من أم أبيه، واعلم فإن استطعت أن تتبعه فافعل، والصره بلسانك وبدئك ومالك، فإنه والله سيسودكم ويملك ما لا يملك أحد من أبائي، هل قبلت! فأجابه أبوطالب: قبلت والله على دلك شاهد.

وهنا يمد يده إلى أبي طالب وأرسل كلمته المبيعثة من أعماق ضميره وقد استراح من هذه المهمة إذ وضعها في موضعها قائلا: (الأن خفف علي الموت) ثم راح يغمر الحفيد اليتيم بفيض من القبلات ويقول: (أشهد أني لم أر أحدا في ولدي أطيب ربحا منك ولا أحسن وجها).



#### الدلالات والعلائم على النبي الخاتم صلى الله عليه وأله

حينما استرجع سيف بن دي يرن الحميري ملك اليمن من الحيشة راحت وفود العرب تتفاطر عليه مهنئة له باسترجاعه منك أبائه، وكان من ضمن ثلك الوفود وفد قريش وفي طليعتها زعيمها شيبة الحمد الذي القي كلمة هي أية في البلاغة والفصاحة ارغمت سيف بن ذي يرن أن ينحني لعبدالمطلب اجلالا ، فاستصامه مدة طويلة بلغت شهرا وفي ليلة من تلك النيالي: أدبى سيف بن ذي يزن عبدالمطلب ليلقي اليه بسر ظانا أن عبدالمطلب لا يعلمه، وهو به عالم، فقال سيف: (إدا ولد بتهامة علام بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة، ثم يعقب ميقول: إسمه محمد يموت ابوه وأمه يكفله جده وعمه، ثم يزيح الستار ويكشف



(والبيث ذي الحجب، والعلامات على النقب، إنك لجده يا عبدالمطلب غير كذب]. فيسجد عبدالمطلب شاكرا لله تعالى هذه الفضيلة، ويقص على الملك طرما من حياة

حفيده فيقول: مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه.



# وستاس الراقع

# ولَكِم في القصاص حياة يا أُولِي الألبّابُ

جاء الإسلام بأحكام وقوانين لإسعاد البشر فقال تعالى شأنه: (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه).

فالمسلم الذي تشهد بالشهادتين لابد الله أن يعيش الإسلام بكل شرائعه وأحكامه، هذا من الناحية الإيجابية، ومن الباحية السلبية عليه أن يهجر اعراف الجاهلية وتقاليدها، مالتولي باحكام الإسلام ليعيش الإنسان سعيداً والتبري من أثار الجاهلية وتبعاتما يشكل للإنسان المسلم حصناً حصيناً يعيش الإنسان بداخله سعيداً مي دنياه وأخراه، والسؤال هنا هل أن المسلمين جميعهم على هذه الصورة متقيّدين بها؟

الجواب: كلا، وإليك أحد الشواهد على ما نقول:

في معركــة أحد التي انتصر المسـلمون فيها انتصاراً باهراً فــي بدايتها ولكنهم حينمــا خالفوا رســول الله صلى الله عليه وآلــه ومالوا إلــى الدنيا حصل الإنكســار فيهــم ، فجاءهم خالــد بن الوليــد قائد جيش المشــركين وعكرمة بن أبي جهل مــن خلفهــم ، فأوقعــوا فيهــم هزيمــة

منكــرة. ليس هــئا هو موضع الشــاهد، ولكن موصع الشــاهد هــو أن واحداً من المســلمين وهو الحارث بن ســويد كان يطلــب ثــاراً فــي الجاهلية مــن عبدالله



المجنّر بن زياد وهو مسلم أيضاً، فوجد الفرصة سانحة عندما انكسر المسلمون في أحد، فجاء إلى المجدّر من خلفه فضرب علقه غيلة ولم يره أحد ورجع إلى صفوف المسلمين، وكأن شيئاً لم يكن، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وخبرج بعدها إلى حمراء الأسد في غيزوة ليبين للمشركين أن معركة أحد منا ثبطت من المسلمين عقائدهم رغم انكسارهم فجاءه الأمين



جبرائيـل وأخبـره بعـا فعل الحـارث بن سويد فركب رسـول الله صلى الله عليه وآلـه إلى مسـجد قبـا، ودعـا عويم بن ساعدة وقال له: قدّم الحارث بن سـويد إلى باب المسـجد واضـرب عنقه قصاصاً بما فعل بالمجدر بن زياد، فإنه قتله يوم أحد غيلة. فأحده عويم بن ساعدة، فقال الـه الحارث: دعني أكلم رسـول الله صلى الله عليه وآله فأبى عليه عويم ونهض



رسول الله ليركب فجعل الحارث يقول: قد والله قتلته يا رســول الله ومــا كان قتلي إياه رجوعاً عــن الإســلام ولا ارتياباً فيه. لكنها حمية الشيطان وأمر غلبتني نفسي فيت وإنني أتوب إلني الله عزوجتل وإلى رستوله وأحترج ديتته وأصوم شتهرين متتابعيين وأعتيق رقبية وأطعم سيتين مستكيباً، وحعل يمسك بركاب رسول الله وبنو المجيذر حاضرون يشتمدون ذلك حتــى إذا أنهى الحارث كلامه قال رســول اللَّه لعويــم بن سـاعدة : (قَدُّمه يا عويم فاضرب عنقه) فقدمه عويم وضرب عنقه. فالمستلم مثن ستلم النباس مثن يده ولسنائم، والمستلم الذي اعتنق الإسلام وراقت الله في كل أعماله وحركاته، فكيف يكون مسلماً وهو يقتل أحاه المسلم. ألم يعدر النبي صلى الله عليه وآله كل ثاراث الجاهلية. إن أعراف الجاهلية لا وجود لها في دنيا الإسلام معو في الجاهلية لا يري أن الله تعالىي يراقيه، ولذلك هو حسب أنبه لم يبره أحد فقتل مسلماً ورجع إلى مكانه، وكأنه لم يفعل شبيئاً بيئما الناري ســبحانه وتعالى يقول فــى كتابه: (ومن يقتل مؤمنأ متعمــدأ فجراؤه جهنم خالدأ فيهنا وعضت الله علينة ولعنبه وأعداله عذاباً عظيماً} النساء: ٣٩.

وهو هنا بهذا الفعل الشـنيع أطاع بفسه الأمارة بالسـوء وأطاع أعــراف الجاهلية، وخالــف أحــكام الله وأوامــره فحــق عليه حكمه فيه.



#### الإلحاح في الدعاء

عن إمامنا الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله عبداً طلب من الله عبداً طلب من الله عزوجلٌ حاجة فألح في الدعاء استحيب له أو لم يستجب ثم ثلا هذه الاية: (وادعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً) . وفي خبر آخر عنه عليه السلام قال سل حاجتك وألح في الطلب فإلى الته يحب إلحاح الملحين من عباده المؤمنين.

# الذكاء مرهون بالعمل

كان ابن سيئا جالساً عند أحد الحدادين ، فجاء صبي وسلم على الحداد وقال: أمي تقرئك السلام وتسألك جمرة توقد بها البار. فقال الحداد: أتني بإناء اضع فيه الجمرة، ولما كان منزل الطفل بعيداً. فتلمت الطفل حواليه وأحد ممنة من التراب في يديه وقال للحداد: صع الحمرة على التراب ، فتعجب ابن سينا من ذكاء الطفل وهو بهذا العمر.



أَمَّلَتُ لَمَرَأَةً إلَى النبي صلى الله عليه وأله مُمَّالَتُ: يا رسول الله إل رُوجي يعاملني بالغلظة

والخشويةً. إنَّي صنعتٌ به شيئا لأعطفه عليّ ـ يعني سمرت له ـ فقال رسول الله: أف لك كدرت دينك! لعننك الملائكة الأحيار وأعادها ثلاثاً. لعننك ملائكة السماء، لعننك ملائكة الأرض.

### يدخل الجنة بذنبه

عن عمرو بن عثمان عن إمامنا الصادق عليه السلام إنه قال: إن الرجل ليذنب الدنب فيدحل الله به الحدة! قلت الدخله الله بالدنب بالحنة؟ قال انعم، إنه يدنب ملا يرال خانفا ماقتاً لنفسه فيرحمه الله فيدحنه الجدة .

#### همها څهنې لکتها څهنې



مجتجه

حينما هبط الوحي على النبي صلى الله عليه واله فإن قلوب الشناب هي التي احتصبت القرآن والسنتهم هي التي أوصلته إلى مسامع الناس، وسواعدهم هي التي خاصت معارك الحماد لتثبيت منهج القرآن مي الحياة.

غاول صادح بالقرآن في ملا قريش كان شاباً اسعه عبدالله بن مسعود، وهو سادس ستة سبقوا إلى الإسلام، وقد كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، إد اجتمع يوماً أصحاب رسول الله فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القران يجهر لها به

قط فمن رجل يسمعهموه!مقال عبدالله بن مسعود؛ أنا، قالوا: انا بحشاهم عليك إنما نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه، فقال: دعوني مإن الله سيمنعني، مغدا حتى أتى المقام في الصحن وقريش في أنديتها مقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعاً بها صوته فقرأ سورة الرحمن بصوت عال فقاموا إليه وأحدوا يضربونه وهو ماص في قراءته حتى بلغ منها ما يشاء، ثم عاد الى أصحابه مصاباً في وجمه وجسده، فقالوا: هذا الذي خشيباه عليك ، فقال: لا عليكم ، وللن شئتم لأعادينهم بمثلها غداً.

#### क्तामा दिन क्रमा व्यापन क्रमा व्यापन क्रम

أولاً : إن اليمود يعتبرون أنمسهم شعب الله المحتار، مأرواحهم تتميز عن أرواح سائر الناس، ذلك لأنها جرء من الله، والاسرائيلي معتبر عبد الله أكثر من الملائكة وإدا صرب أحد الناس يهوديا مكأنما ضرب العزة الإنهية، ولذا مهو يستحق الموت، والمرق بين اليهودي وغيره كالفرق بين الإنسان والحيوان، ولذا بجد أن أحد القادة العسكريين الذي شارك في قصف قرية (قانا) مي لبنان وأسفر عن مقتل ما يقارب المائتين فتيلا من النساء والأطمال، صرح هذا القائد لاحدى الصحم الإسرائيلية: إنه لم يعتبر هذه المأساة حطاً، مالعرب كثيرون ويجب فتلهم، ولذا فإن اليهود يطلقون لفظة (حوييم) على غيرهم من الشعوب والتي تعنى الأرادل والحقراء

ومن تراثهم ألموثقَّ بالتلمودُ انهم يحرمون أن ترضع المرأة الإسرائيلية طملاً من عير اليهود. حتى إدا ادى به إلى الموت جوعاً، وإن تعاليمهم تحرم على اليهودي كاننا من كان أن ينصح رجلاً غير بهودي لوجه الله أو أن يعيد إلى غير اليهودي شيئا مقد منه.



# (എത്കീഎർത്വിയുന്മ എന്ത്രീക്കുന്നി) ഒപ്പുവല്ല



بعث أبوجعفر المنصور إلى الإمام الصادق عليه السلام وأمر بعرش فطرحت له إلى جانبه فأجلسه عليها ثم قال: عليّ بمحمد، عليّ بالمهدي ابنه قال ذلك مراراً، فقيل له: الساعة الساعة يأتي، فإنه يتبحر، ثم جاء وقد سبقته رائحته، فأقبل المنصور على الإمام فقال: يا أبا عبدالله حديث حدثته في صلة الرحم ادكره يسمعه المهدي قال الإمام عليه السلام: نعم.

حنثني أبي عن أبيه عن جذه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الرجل ليصل رحمه وفد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله عزو حل ثلاثين سنة ويقطعها وقد نقي

من عمره ثلاثون سنة، فيصيرها اللّه ثلاث سنين، ثم قال عليه السلام: (يمحو اللّه ما يشاء ويُثبت وعنده أم الكتاب).

فقال المنصور: هدا حسن يا أبا عبدالله وليس إياه أرجت.

قال الإمام عليه السلام : نعم . حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأله. صلة الرحم تعمر الديار وتريد في الأعمار، وإن كان أهلها غير أخيار. قال المنصور: هذا حسن يا أنا عبدالله وليس إباه أردت.

عفال الإمام عليه السلام: نعم حنثني أبي عن أبيه عن حده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأله صلة الرحم تهون الحساب وتقي مينة السوء. قال المنصور: نعم هذا أردت.

وعن الإمام الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبدالله الصادق عليه السلام : صل رحمك ولو بشربة من ماء، واعضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها، وقال: صلة الرحم منسأة في الأجل مثراة في المال محبة في الأهل.

وعن الإمام الصَّادق عليه السلام أيضاً. إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال:





إنّ المعروف يمنع مصارع السوء، وإنّ الصدقة تطفئ غضب الربّ، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر، وقول (لا حول ولا قوة إلاّ باللّه). فيها شفاء من تسعة وتسعين داءُ أدناها الهم.

وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الصدقة بعشرة والقرض بثماني عشرة وصلة الإخوان بعشرة وصلة الرحم باربع وعشرين.

ولابد أن يعلم الإخوان أنَ الرحم رحم المرأة ، ومنه استعبر الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة، ورحم الرجل قرابته من جهة طرفية أبائه وإن علو، وأولاده وإن سفلوا، وما يتصل بالطرفين من الإخوة والأحوات وأولادهم والأعمام والعمات.

والصلة التي يخرج بها الرجل عن أن يسمى قاطع الرحم مرجعها العرف. والصلة قوله صلى الله عليه وآله : صلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولا شك أنّه مع ففر بعض الأرحام فالصلة بالمال مهمة .

وعن عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال لما أدحلت على الرشيد سلمت عليه فردَ على السلام، ثم قال: يا موسى بن جعمر خليمتان يجبي إليهما الخراج؟!! فقلت: يا أمير المؤمنين أعيذك باللَّه أن تبوأ بإثمي وإثمك وتقبل الباطل من أعدائنا عليبا، فقد علمت أنه قد كُذب علينا منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله بما علَّمُ ذلك عندك، فإن رأيت بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآلم أن تادن لي أحدُثك بحديث أخبرني به أبي عن أبائه عن جدّي رسول اللّه صلى الله عليه وأله فقال: قد أدنت لك . فقلت: أخبرني أبي عن أبائه عليهم السلام عن جدَه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:

(إن الرحم إذا مسّت الرحم تحركت واضطربت)، فناولني يدك جعلني اللّه فداك، فقال: أدنُ ، فدنوت منه فأخد بيدي ثم جنبني إلى نفسه وعانقني طويلاً ثم تركني وقال:

إجلس يا موسَّى ، فليس عليك بأس، فنطرت إليه فإذا به قد همعت عيناه فرجعت إلي مفسي، فقال صدقت وصدق جدُّك رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد تحرك دمي واصطربت عروقي حتى غلىت عليَ الزُقة وفاصت عيناي.



المجازة وهو موقع علب فرسخ من عرفة كان سوقا بتجاهلية، إذ عطش

القد حقلت حياة شيخ الابطح «ايب طالب» حامب النس على الله عليه وأله وحارسه بالكبير من الدلائل والبرلمين قلب تؤكد أن نهذا العبب العبارك شادا. وأي شان سيكون له فق المستقبل، ومن تلك الدلائل ولابراهين أن هذا العباب العبارك كان مع عمد الرحيم فق سمرة قصيرة حارج مكة في منطقة .دي

أبوطائب وليس ثمة ماء، فذكر الحامي لإبن أحيه خلك العطش



قما كل من هذا الفلام المبارك إلا أن أموي إله، الأرض وركل ضخرة برجله وقال كلاما تعلمت به شفتاه فإذا بالماء يلدفف وسط للك المحراء القنحلة بشكل لم ير مثله أبوطلب من قبل، فشرب منه حلب أطفأ تعييب الطما بحقاه، ولما اللموا من ذلك عاد الفلام فركل للك المخرة مرة أخرى فنوقف الماء وعادت المخرة ألف وضعها السابق.



ومن فلاحظات أبن طالب عليه السلام في حق ابن أخيه صلب الله عليه وأدا حنست عليه وأله أن أباطالب كان كبير المائدة ومقلا من المائدة وأدا حنست طل عائلته على المائدة يقوم أكثر أقرادها غير شبعته، ولكن إذا فعيد فعيد تلك المائلة الحبي الينيم يقومون شبط وقي المائدة فعلة من الطفام، فكان أبوطائي يقول لهم إذا حقر وقب الطفام وأم يجد بيسمر أبن أخيه: كما أثلم حتى بألى النيد، فكان يقدم قمب اللبن ويبدأ بابن أخيه ثم تشرب المائلة من بعده، فيكلفون وفي القوب ما فيه من اللبن الجيد أباك لمبارك!!!



ومن يوم من الابام ورد إلف مكة رجل خيبر بالمباقة اوهاب رجر الطير
ومن خلال حركة الطبر بتفاءلون او يتشاعون فجاءه رجال فريش
بخلمانهم لينظر لهم ويستاف فيهم وكان ابوطائب من بين القادمين
وممه لبن تحيه الرسول صبيا، منظر الملاف للرسول نظرة متفحمة،
فأريدس أبوطهب من نفسه خيفة عباب لنن تخيه فالينه عنه، فاعام
شفاف أويتكم رجوا عباب الملام الذي رايب الف، فوالله ليكونن به شاراه
ولم تكن هذه الكلمة بالغربية علاد اباب طائب، فقد سمعها من فين



وبلغت عناية أباب طالب عليه السلام بابن آخيه حدا لا يأتاب عبيه الوصف، فلا يمنظيم الواحد فيهمه أن يغارف الآخر، ولذا فحريف قبر أبوطائب السفر إلف الشام كبر ذلك علف ابن أخيم، فيم يكد الرسول يشهد عمه يخطو نحو رادنته وإذا بالدموم تنحدر من عبتيه وتتفاطر علب وجنتيه فيلاحظها الشيخ الحبيب، فينكسر تما قابه الرحيم وهو يسفم ضوت ابن أخيه يقول: ي عمر إلف من تكلنب؟ لا أب لب ولا إمرازا وسرعان ما يقرر الهم الحالب: والله لأخرجن به معب ولا يفارفنه ولا أفترقه ابحا



وبرحل الصبب مم عمه ويقطعان الصدراء عثم راحنة ولحدة مم ركب فريش، حتمه زجه بنغ الركب بصرى من أرض الشنم أراد فركب أن يستريح ص عباء السفر وكان فار بخرى راسب يقال له بحيرى فار خومسة له قد التمب إليه علم النصرالية.

وإذا بالركب يشاهد من هذا الراهب ما لم يشهده من قبل. فكثيرا ما طلف الركب بهذا المكان دون تعتمام من هذا الرامب او كلام ممه وإذا يه يظل من هوممته وقد لقب أسياهه (مر مهمر وهو هجه القماعة النب ما فنزقت راس ولحد من هذا الركب فوقته بظلها نهب القمس

فسرعان ما برل من هومعله ودعا ذلك الركب بالدمعة فاتلا (بع، صنعت لكم طعاف يا معشر فريس، وأحب أن تحضروا جميعكم له صغيركم وكبيركم فقال له حد



من ذلك الركب والله با بحيري إن لك اليوم لضاب ما كنت تجنمه بيا فيلا



وما إلى انتُمم الفداء والفض الجمع جاء الرامب إلى ثبي طالب عليه السلام يساله:

من يكون هذا الفلام ملك؟ قال: هو ابندي ققال الراهبية ما هو بابنة؛ وما ينبغن لهذا الفلام أن يكون أبوة حيا، قال ابوطالب، الله ابن آخر، وقد مات وأمه حبته، به

فقال الرهب: صدقت! فارجع بابن أخيك إلف بلده وتحذر عليه يمودا فوالله لتن رأوه وعرفود فنه ما عرفت ليبغثه شراء فإنمكان لاين أخيث هذا شأن عظيم فأسرع به الب بلاده.

فماد بة أبوطاب وهو أشد ما يكون حذرا عليك يغمره بواقر حبه ويحرسه ويحوطه من كل من يشم منه رائحة القدر

أم إذا استفر ذلت الواحد من بين هؤلاء إلف شجرة وإذا باغمانها لتمدل لتمنع له ظلا شبيها يظل الأمامة، فتحجب الراهب وسرعان ما قفرت به ذاكرته إنب أمر قد قراه فال كبابه المقصيل



ولماحل وقت الغداء اجتمعوا كلهم إلا ذلك للعبب اليليم الجالس بظل ثلث الشجرة، فتفحص الراهب جمعهم فقال ما تب لا اری میکم من کان معکم ؟ فقالوا، کب قد ،جبناک إلا غلاف عبد رجاله بحب الشجرة، فقنم أيوطالب واحتض العلام وجاء به اليه فاحدًا الراهب يتقحص خلك الفلام وينظر إلف أشرع من جسدة قد قرنص في كتابه المقدس









#### مفارقات

كتب إلينا الأخ مصطفى عبدالحميد من ييروت ما يلى.

بينما تأتي الاحبار الصحيحة يرويها الثقات الاحيار الدين تسالم المسلمون على سيردهم الوصاءة وورعهم وتقواهم ، فكانوا مثلاً أعلى ودمادج يحتدى بهم ويفتنى بقصلهم وعلمهم ودينهم، من امثال الشيخ الكليني والشيخ المغيد والشريف الرضي والمرتضى اعلى الله مقاماتهم، تجدهم مي نظر محي الدين بن الحطيب كدادين وصاعين مدود الله عدود اللها الله عدود اللها الله عدود اللها الها اللها الها اللها الها اللها الها الها اللها الها اللها اللها الها اللها اللها الها الها الها الها اللها الها الها

وإدا سالت عن السبب تجده واصحا - لا عم بوالون أمير المؤملين عليه السلام ويحبونه ولم يقف هذا الارعن عند هذا الحد وانفا عد الصحابة الاطفار من امثال عبادة بن الصامت ودابر بن عبدالله الانصاري وابي سفيد الحدري وأمثالهم رصوان الله تعالى عليهم الدين كانوا يحتبرون أبناءهم في طفارة النسب وعدمها بدب علي بن ابي طالب عليه السلام، كان يعتبرهم لا صلة تهم بالاسلام لا برتبط بالإسلام لا سنا ولا بسنا.

ولدلث بحل بقول أن مثل هذا الكلام لا يوجي لنا إلا بشيء واحد، وهو أنه تاريخ مروز سطرة في كتبه وإلا مالممروض بنا كمسلمين أبنا كما بروي رواية مي فصل أحد الصحابة كدلك بروي فضائل

علي عليه السلام، فلماذا نجد أن من يروي رواية مي مصل علي عليه السلام يكون كدانا لا صلة به بالإسلام مع أنه سلام الله عليه هو اول المسلمين وامام المنفين وملاد، الغر المحجلين، ولكنها التغوس المريضة التي لا تريد أن ترى شمس الحقيمة.

#### ومفارقة اخرى

قال تعالى عر شأنه في كتابه الكريم. (ولتعرفيهم في لحن القول) محمد. 03.

إن البعض من الناس يقولون بألستهم ويدكرون في كتبهم مالا يعتقدونه ولا يطبقونه على المسهم، مهم يقونون قال رسول الله دون أن يكون هنا لك أن أثر واضح لهذا المول في سيرتهم وتصرماتهم، حد مثلا على دلك هذا ابن حجر صاحب كتاب تعديب التعديب، وهو كما تعلم حاص بسير الصحابة وحياتهم وبراجمهم، فهو يروي عن رسول اللهصلي الله عليه واله في علي عليه السلام قوله مخاطها (بنته الرهراء عليها السلام. (روجتك حير الناس من بعدي):

فإدا كأن أمير المؤمنين خير البشر بعد رسول الله (ص) معل تجد ابن حجر قد رتب على هذا الحديث اثرا مي اعتقاداته أو سيرته؟ قعدا الحديث يرويه صاحب كبر العمال وصاحب الطبقات الكبرى.

وصاحب تاريخ مدينة دمشق وصاحب المصول المهمة في معرفة الائمة وغيرهم من علمائهم، فهل رتبوا أثرا على دلك فهذا الحديث هل له فعنى أو لا معنى له. يعني كلام رسول الله صلى الله عليه واله عبثا لا معنى له؟ فإذا كان له معنى فلماذا لا يعملون بمعناه؟ ولماذا بقدمون عيم عيره؟ ولماذا يتركونه وهو الاعنم والافصل وباحدون الحكم الشرعي من عيره؟ عفل علمت في



CRAID ELA

واله المستودة المستو

حديثنا في هذا العــد من هذه الآية المقطع الأخيــر منها وهــو قولــه تعالى: (نســوا الله فنسيَهم).

المنافقـون لا يذكرون الله تعالى ولا يجعلونه نصب أعينهم في أعمالهــم وأقعالهم. وهذا النسيان المنسوب إلى الله تعالى وإلى المنافقين هو غير النســيان الــذي يتبادر إلى أذهان الناس، فالنسيان المتعلق بالمنافقين هو غير النســيان المألوف عند الإنســان؛ لأن هذا النسيان الذي عند الناس معذراً لهم عند مُعل بعض المحرمات، كإقطار الصائم الناسي ، ولكن النسـيان الذي ذكرتــه الآية العتعلقة بالمنافقيــن جاء في معرض الـــدّم لهم، فهو يحاسبهم عليه سبحانه، فالذي يعرض عن ذكر الله أو يتغافل عنه أو يتساهل في أوامره ونواهيه يكون مستحقاً للعقوبة. فهنآ الناسي ليـس الناسـي المألوف وإنما هو المتناسـي، ولنضــرب مثلاً على ذلك: ففي يــوم من أيآم خلافــة أميــر المؤمنين عليه آلســـلام قام في رحبة مســجد الكوفة خطيباً فقال: (أنشد الله رجلاً سمع رســول الله يقول: (من كنت مولاه مُعلَــي مــولاه، اللهم وال مــن والاه وعادِ من عــادآه، وانصر مــن نصره واخــدَل من خدّله والعن من نصب له العــداء والبغضاء) . فقام رجال فشــهدوا. ولم يقم أنس بن مالك وكان حاضراء

فقــال له أمير المؤمنين: لِمَ لم تشــهد؟ فقال: كبرت سنى ونسيت. فقال له عليه السلام: (إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة) . فضربه الله ببرص لازمه حتى موته. فَهُنَا رَأَيِنَا اللَّهُ تَعَالَى حاسبِهُ عَلَى هَذَا النَّسِيانَ المتعمــد أو التناســى، فـكان موجبــاً لوقــوع العقوبة عليه كما عبر عنما هو لمن ســأله عن سبب برصه: أصابتني دعوة العبد الصالح على بن أبي طالب. أما ما يتعلق بنسـيان الله تعالى غمـو أيضاً ليس من جنس النسـيان المعروف عندنا؛ لأن الله تعالى عالم بكل شــىء ومحيط بكل شيء ولا يخفي عليه شيء، في السموات والأرض، فمنا هنو هنذا النسبيان إذن؟ هنو الإعراض عنهم وتجاهلهم، فكما أنهم تناســوا أمر الله ونهيه فإنّ الله تعالى أعرض عنهم ببرّه ورحمته وتركهم في ضلالهم البعيد.





#### صمعي العقيمة

# Alta Glassin

المعجزة: هي عمــل خارف للعادة مقرون بدعــوى النبوة مطابق لها مقرون بالتحدي.

والمُعجَّزة باعتبارها أمراً خارقاً للعادة فـلا يقـدر عليهـا إلاّ من أرسلته السـماء برسـائتها كدليل وبرهـان علــه صدقــه، ويحتاجها الأنبياء عليهم السلام لإثبات صدف دعواهم.

والقيد الآخر الموجود فيها هي أنَّ المعجــزة مقرونــة بالتحــدي، أي يتحدى بها الأنبياء عليهم الســلام غيرهم من البشــر وغير البشــر من المخلوقات أن يأتوا بمثلها، ولذلك قــال تعالــــى فــي كتابـــه الكريم مخاطباً نبيّه الأعظم صنى الله عليه وآله:

(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هــذا القرآن لا يأتون بمثلــه ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهيراً).

ولذلـك كانت هذه المعجــزة لنبيّنا الأعظم صنى الله عليه وآله أعظم دليــل له في قــوم بلغــوا المقام العالــي فــي الفصاحــة والبلاغــة

والبيان، وكان يكفي لأن يتلبوا عليهم النبي صلب الله عليه وآله أو أحد المسلمين أيات من القرآن الكريم ، فيؤمنوا بها أنها من الله تعالى ؛ لأن هنباك فرقاً واضحاً بين كلام الخالبة وكلام المخلبوق، ولذلبك أنزلب قريبش المعلقبات السبعة التبي اعترفت بها أنها أرقى كلام الشعراء من على جدران الكعبة ؛ احترافاً لإعجاز القرآن واعترافاً بفعاحته وبلاغته.

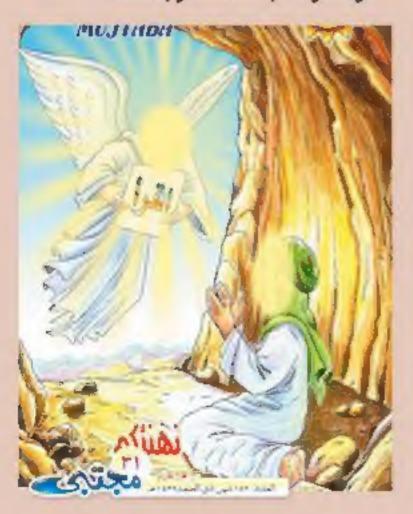

